# نَظمُ لَاميّةِ الأَفعَالِ

# لِلعَلَّامَةِ جَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ مَالِكٍ

العلامة الأوحد أبو عبد الله الطائي الجيَّاني الشافعي النحوي نزيل دمشق صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وحاز قصب السبق وأربى على المتقدمين

وكان إماما في القراءات وعللها صنف فيها قصيدة دالية مرموزة في مقدار الشاطبية وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها والإطلاع على وحشيها وأما النحو والتصريف فكان فيه بحرا لا يجاري وحبرا لا يباري

وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من أين يأتي بها

وكان نظم الشعر سهلا عليه رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك هذا مع ما هو عليه من الدين المتين وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن السمت ورقة القلب وكمال العقل والوقار والتؤدة .

وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة من الهجرة

## بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

## قَالَ الْإِمامُ الْعَلَّامَةُ جَمَالُ الدِّينِ محمَّدُ ابنُ مَالِكٍ رحْمَهُ اللهُ تَعَالَى:

حَمْدًا يُبَلِّعُ مِنْ رِضْوَانِهِ الأَمَلَا سَادَاتِنَا آلِهِ وَصَحْبِهِ الْفُضَلَا سَادَاتِنَا آلِهِ وَصَحْبِهِ الْفُضَلَا يَحُرُ مِنَ اللَّغَةِ الأَبْوَابَ وَالسُّبُلَا يَحُرُ وَالسُّبُلَا يَحُوي التَّفَاصِيلَ مَنْ يَستَحْضِرُ الجُملَلا يَحُوي التَّفَاصِيلَ مَنْ يَستَحْضِرُ الجُملَلا

الْحُمْدُ للله لَا أَبْدِ فِي بِدِ بِهِ بَدَلَا أَبْدِ فِي بِدِ بِهِ بَدَلَا ثُمُ مَا الصَّلَاةُ عَلَى خَدْرِ الْوَرَى وَعَلَى قُدْمُ الصَّلَاةُ عَلَى خَدْرِ الْوَرَى وَعَلَى وَبَعْدُ فَالْفِعْلُ مَنْ يُحْدِمْ تَصَرُّفَهُ وَبَعْدُ فَالْفِعْلُ مَنْ يُحْدِمْ تَصَرُّفَهُ فَهَاكَ نَظْمًا مُحِيطًا بِالْمُهِمِّ وَقَدْ

# بَابُ أَبْنِيَةِ الْفِعْلِ الْمُجَرَّدِ وَتَصَارِيفِهِ

يَ أُقِي وَمَكْسُ ورَ عَ يُنِ أَوْ عَلَى فَعَلَا عَتُ مَوْضِعَ الْكُسْرِ فِي الْمَبْنِيِّ مِنْ فَعِلَا تَتُ مَوْضِعَ الْكُسْرِ فِي الْمَبْنِيِّ مِنْ فَعِلَا تَ انْعِمْ بَئِسْتَ يَئِسْتَ اوْلَهُ يَبِسْ وَهِلَا وَرِمْ وَرِعْتَ وَمِقْتَ مَعْ وَفِقْتَ حُلَا وَرِمْ وَرِعْتَ وَمِقْتَ مَعْ وَفِقْتَ حُلَا كَدُسُرًا لِعَيْنِ مُضَارِعٍ يَلِي فَعَلَا كَدُنَّ طَلَا كَذَا الْمُضَاعَفُ لَازِمًّ ذَا ضَمَّ احْتُمِلَا كَدَا الْمُضَاعَفُ لَازِمُ ذَا ضَمَّ احْتُمِلَا كَدَسْرٍ كَمَا لَازِمُّ ذَا ضَمَّ احْتُمِلَا وَجُهَا يُنِ هَرَ وَشَدَّ عَلَى هُ عَلَىلاً وَجُهَا يُنِ هَرَ وَشَدَّ عَلَى هُ عَلَىلاً وَجُهَا يُنِ هَرَ وَشَدَّ عَلَى هُ عَلَىلاً وَعُمْ الْمُ بُرُ بِهِ وَجَلَّ مِثْلِ جَلَا مِثْلُ جَلَا وَعَمَّ رَمَّ وَسَحَ مَالًا أَيْ ذَمَ لَلا وَعَمَّ وَعَالَمَ وَعَلَى مَثْلُ جَلَا وَعَمَا وَعَالَمُ وَمَا لَا عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى مِثْلُ جَلَا وَعَالَمُ وَمَا اللّهُ وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ وَمَا لَعْ وَمَالًا وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بِفَعْلَ لَ الْفِعْ لَ ذُو التَّجْرِيدِ أَوْ فَعُ لَا وَالضَّمَّ مِنْ فَعُ لَ الْرَمْ فِي الْمُضَارِع وَافْ وَجُهَانِ فِيهِ مِنِ احْسِبْ مَعْ وَغِرْتَ وَحِرْ وَجُهَانِ فِيهِ مِنِ احْسِبْ مَعْ وَغِرْتَ وَحِرْ وَأَفْ رِدِ الْكَ سُرَ فِيمَا مِنْ وَرِثْ وَوَلِي وَثَقْ لَا الْكَ سَرَ فِيمَا مِنْ وَرِثْ وَوَلِي وَثَقْ لَاللَّ مَعْ وَرِيَ الْمُ خُ احْوِهَا وَأَدِمْ وَثِقَ الْمُخُ احْوِهَا وَأَدِمْ وَثِقَ اللَّهَ عَيْنًا اوْ كَاتًا وَقَلَ اللَّهِ وَلَي الْمُ خُ احْوِهَا وَأَدِمْ وَقُلْ مَعَ عَيْنَ مُعَ عَيْنًا اوْ كَاتًا وَصَلَي اللَّهُ وَيَنْ دُرُ ذَا وَضَاءً أَوِ النَّيَا عَيْنًا اوْ كَاتَّ وَضَاءً أَوِ الْيَاعَيْنَا اوْ كَاتَقَ وَضَادَ وَقَلْ اللَّهُ وَيَنْ مُعَ لَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُ مَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْكُ مَعَ اللَّهُ وَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُ وَاضْلُمُ مَنَ مَعَ الْلِي وَلَيْ وَالْمُ مُمَنَّ مَعَ اللَّهُ وَلَاتُ مَ وَاضْلُمُ مَنَ مَعَ اللَّهُ وَلَاتُ مَ وَاضْلُمُ مَنَ مَعَ الْلِي وَلَاتُ مَ وَاضْلُمُ مَنَ اللَّهُ وَلَاتُ مَا وَلَالْمُ مُنَا مُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاتُ وَلَيْ وَالْتُعُلُومُ وَاضْلُمُ مَنَ مَعَ اللَّهُ وَلَالْمُ وَالْمُ مُنَا مُ مَنَ اللَّهُ وَلَاتُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُ مُولَى مُولِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالِكُومُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَيْفُومُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَالِمُ اللْمُو

دَأَيْ عَدَا شَقَّ خَشَّ غَلَّ أَيْ دَخَلًا شَ الْمُـزْنُ طَـشَ وَثَـلَ أَصْلُهُ ثَلَـلَا تُ كَمَّ نَخْلُ وَعَسَّتْ نَاقَةً بِخَلَا رَ الصَّلْدُ حَدَّتْ وَثَرَّتْ جَدَّ مَنْ عَمِلًا نُ عَنَ فَحَتْ وَشَذَّ شَحَّ أَيْ بَخِلَا رُ وَالْمُضَارِعُ مِنْ فَعَلْتَ إِنْ جُعِلَا مَضْمُومَ عَيْنِ وَهَذَا الْحُكْمُ قَدْ بُذِلَا دَاعِي لُـزُومِ انكِسَـارِ الْعَـيْنِ نَحْـوُ قَـلَا عَن الْكِسَائِيِّ فِي ذَا النَّوْعِ قَدْ حَصَلَا بِالْإِتَّفَاقِ كَآتٍ صِيغَ مِنْ سَأَلًا ضَمٍّ كَيَبْغِي وَمَا صَرَّفْتَ مِنْ دَخَلًا مِنْ جَالِبِ الْفَتْحِ كَالْمَبْنِيِّ مِنْ عَتَلَا لِفَقْدِ شُهْرَةٍ اوْ دَاعٍ قَدِ اعْتَزَلَا

وَأَلَّ لَمْعًا وَصَرْخًا شَكَّ أَبَّ وَشَدْ وَقَـشَّ قَـوْمٌ عَلَيْهِ اللَّيْلُ جَـنَّ وَرَشْ أَيْ رَاثَ طَلَّ دَمُّ خَبَّ الْحِصَانُ وَنَبْ قَسَّتْ كَذَا وَعِ وَجْهِيْ صَدَّ أَتَّ وَخَـرْ تَـرَّتْ وَطَـرَّتْ وَدَرَّتْ جَـمَّ شَـبَّ حِصَـا وَشَطَّتِ الدَّارُ نَسَّ الـشَّيْءُ حَرَّ نَهَا عَيْنًا لَهُ الْوَاوُ أَوْ لَامًا يُجَاءُ بِهِ لِمَا لِبَذِّ مُفَاخِر وَلَا يُسَ لَهُ وَفَتْحُ مَا حَرْفُ حَلْقِ غَيْرُ أُوَّلِهِ فِي غَيْرِ هَذَا لَدَى الْحَلْقِيِّ فَتْحًا اشِعْ إِنْ لَمْ يُضَاعَفْ وَلَمْ يُشْهَرْ بِكَسْرَةٍ اوْ عَيْنَ الْمُضَارِعِ مِنْ فَعَلْتُ حَيْثُ خَلَا فَاكْسِيرْ أَو اضْمُمْ إِذَا تَعْسِينُ بَعْضِهِمَا

## فَصْلٌ فِي اتِّصَالِ تَاءِ الضَّمِيرِ أَوْ نُونِهِ بِالْفِعْلِ

وَانْقُلْ لِفَاءِ الشُّلَاثِي شَكْلَ عَيْنِ اذَا اعْ صَيْنَ اذَا اعْ صَيْنَ اذَا اعْ صَيْنِ اذَا اعْ أَوْ نُونِهِ وَإِذَا فَتْحًا يَكُونُ فَعَنْ مُنتَقِلًا

## بَابُ أَبْنِيَةِ الْفِعْلِ الْمَزِيدِ فِيهِ

وَالَى وَوَلَى اسْتَقَامَ احْرَجْمَ انْفَصَلَا وَعَارِيًا وَكَذَاكَ اهْبَدِيَّخَ اعْتَدَلَا وَعَارِيًا وَكَذَاكَ اهْبَدِيَّخَ اعْتَدَلَا لَى مَعْ تَوَلَّى وَخَلْبَسْ سَنْبَسَ اتَّصَلَا لَى مَعْ تَوَلَّى وَخَلْبَسْ سَنْبَسَ اتَّصَلَا عَى قَالْنَسَتْ جَوْرَبَتْ هَرْوَلْتُ مُرْتِحِلَا عَى قَالْنَسَتْ جَوْرَبَتْ هَرْوَلْتُ مُرْتِحِلَا عَى قَالْنَسَتْ جَوْرَبَتْ هَرْوَلْتُ مُرْتِحِلَا شَقَى قَالْمَتُ اجْفَأَظَ اسْلَهَمَّ قَطْرَنَ الجُملَلا مَا الْمُسَ اهْرَمَّعَتْ وَاعْلَنْكَسَ انْتُخِلَا مَا الْمُسَ اهْرَمَّعَتْ وَاعْلَنْكَسَ انْتُخِلَا لَكَ الْمَسَ اهْرَمَّعَتْ وَاعْلَنْكَسَ انْتُخِلَا لَكَ اللَّهُ الْمُسَلِّمُ الْمُمَنَّ تَسَلْقَى وَاجْتَنِبْ خَلَلاً لَكَ اللَّهُ الْمُمْمَنَّ تَسَلْقَى وَاجْتَنِبْ خَلَلَا

كَ أَعْلَمَ الْفِعْ لَ يَ أَتِي بِالرِّيَ ادَةِ مَعْ وَافْعَ لَ ذَا أَلِ فِي الْحَشْ وِ رَابِعَ ةٍ وَافْعَ لَ ذَا أَلِ فِي فِي الْحَشْ وِ رَابِعَ ةٍ تَدَحْرَجَتْ عَذْيَطَ احْلَوْلَى اسْبَطَرَّ تَوَا وَاحْبَنْطَأَ احْوَنْصَلَ اسْلَنْقَى تَمَسْكَنَ سَلْ وَاحْبَنْطاً احْوَنْصَلَ اسْلَنْقَى تَمَسْكَنَ سَلْ زَهْرَقْتُ هَلْقَمْتُ رَهْمَسْتُ اكْوَأَلَّ تَرَهْ وَاعْرَقْتُ هَلْقَمْتُ رَهْمَسْتُ اكْوَأَلَّ تَرَهْ تَرْمُسْتُ كَلْتَبْتُ جَلْمَطْتُ وَعَلْصَمَ ثُمْ قَرْمُسْتُ كَلْتَبْتُ جَلْمَطْتُ وَعَلْصَمَ ثُمْ وَاعْلَوْطَ اعْتَوْجَجَتْ بَيْطَرْتُ سَنْبَلَ زَمْ

#### فَصْلُ فِي الْمُضَارِعِ

ضَمَّ إِذَا بِالرُّبَاعِي مُطْلَقًا وُصِلَا حِرِ الْيَاءِ كَسْرًا أَجِزْ فِي الآتِ مِنْ فَعِلَا حَا زَائِدًا كَتَزَكَّى وَهْوَ قَدْ نُقِلَا عَا زَائِدًا كَتَزَكَّى وَهْوَ قَدْ نُقِلَا أَوْ مَا لَهُ الْوَاوُ فَاءٌ نَحْوَقَدْ وَجِلَا ذَا الْبَابِ يَلْزَمُ إِنْ مَاضِيهِ قَدْ حُظِلَا لَهُ فَمَا قَبْلَ اللَّخِرِ افْتَحَنْ بِولَا بِ بَعْضِ نَ أَتِي الْمُضَارِعَ افْتَ تِحْ وَلَهُ وَافْتَ حِهُ وَافْتَ حُدِهِ مُتَّصِلًا بِعَ يْرِهِ وَلِغَيْ وَافْتَحْ مُتَّصِلًا بِعَ يْرِهِ وَلِغَيْ وَافْتَحْ مُ مُتَّصِلًا بِعَ يْرِهِ وَلِغَيْ وَافْتَ مَا تَصَدَّرَ هَمْ زُ الْوَصْلِ فِيهِ أَوِ النَّفِي فَيْرِهَا إِنْ أُخْقَا بَابَى فِي الْيَا وَفِي غَيْرِهَا إِنْ أُخْقَا بَابَى وَكِي عَيْرِهَا إِنْ أُخْقَا بَابَى وَكِي عَيْرِهَا إِنْ أُخْقَا بَابَى وَكِي عَيْرِهَا إِنْ أُخْقَا بَابُكَ وَكِي عَيْرِهَا إِنْ أُخْوَا مِنْ وَكَالِمُ مَا قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ مِنْ وَيَانَ حَصَلَتْ وَيَانَ حَصَلَتْ وَيَانَ حَصَلَتْ

## فَصْلٌ فِي فِعْل مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

إِنْ تُسْنِدِ الْفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ فَأْتِ بِهِ مَضْمُومَ الْاوَّلِ وَاكْسِرْهُ إِذَا اتَّصَلَا بعَيْنِ اعْتَلَّ وَاجْعَلْ قَبْلَ الآخِرِ فِي الْ مُضِيِّ كَسْرًا وَفَتْحًا فِي سِوَاهُ تَلَا ثَالِثَ ذِي هَمْزِ وَصْلِ ضُمَّ مَعْهُ وَمَعْ تَاءِ الْمُطَاوَعَةِ اضْمُمْ تِلْوَهَا بِولَا وَمَا لِفَا نَحْوِ بَاعَ اجْعَلْ لِثَالِثِ نَحْد وِ اخْتَارَ وَانْقَادَ كَاخْتِيرَ الَّذِي فَضَلَا

# فَصْلٌ فِي فِعْلِ الأَمْرِ

هُ كَالْمُضَارِعِ ذِيْ الْجَنْمِ الَّذِي اخْتُزلَا صِلْ سَاكِنًا كَانَ بِالْمَحْـذُوفِ مُتَّصِـلًا وَأُمُ رُ وَمُسْتَنْدَرُ تَتْمِيمُ خُذْ وَكُلا

مِنْ أَفْعَلَ الأَمْرُ أَفْعِلْ وَاعْزُهُ لِسِوَا أُوَّلُهُ وَبِهَمْ نِ الْوَصْلِ مُنْكَسِرًا وَالْهَمْ زَ قَبْلَ لُـزُومِ الضَّمِّ ضُمَّ وَنَحْ مِ وَغَرِي بِكَسْرِ مُشَمَّ الضَّمِّ قَدْ قُبِلَا وَشَــذَّ بِالْحَــذْفِ مُــرْ وَخُــذْ وَكُلْ وَفَشَــا

# بَابُ أَبْنِيَةِ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ وَالْمَفْعُولِينَ

مِنَ الشُّلَاثِي الَّذِي مَا وَزْنُهُ فَعُلَا يَكُونُ أَفْعَلَ أَوْ فَعَالًا اوْ فَعَلَا \_\_ عَاقِ\_رِ جُنُـبٍ وَمُشْـبِهٍ ثَمِـلًا بِوَزْنِهِ كَهُمْ وَمُشْهِ عَجِلًا يَـأْتِي كَفَـانِ وَشِـبْهِ وَاحِـدِ الْبُخَـلَا

كَـوَزْنِ فَاعِـلِ اسْـمُ فَاعِـلِ جُعِـلَا وَمِنْهُ صِيغَ كَسَهْلِ وَالظَّرِيفِ وَقَدْ وَكَالْفُرَاتِ وَعِفْرِ وَالْحَصُورِ وَغُمْرِ وَصِيغَ مِنْ لَازِمٍ مُوازِنٍ فَعِلَا وَالشَّأْزِ وَالأَشْنَبِ الْجَـٰذُلَانِ ثُمَّتَ قَـدْ

فِ طَيِّبٍ أَشْيَبٍ فِي الصَّوْغِ مِنْ فَعَلَا حُدُوثُ نَحْو غَدًا ذَا جَاذِلٌ جَذَلَا حُدُوثُ نَحْو غَدًا ذَا جَاذِلٌ جَذَلَا وَزْنَ الْمُضَارِعِ لَكِ نَ أُوَّلًا جُعِلَا فَتَحْتَ صَارَ اسْمَ مَفْعُولٍ وَقَدْ حَصَلَا وَمَا تَقَ كُفعِيلٍ فَهُ وَ قَدْ عُدلًا وَالنِّسْي عَنْ وَزْنِ مَفْعُولٍ وَمَا عَمِلًا وَالنِّسْي عَنْ وَزْنِ مَفْعُولٍ وَمَا عَمِلًا

حَمْ لَا عَلَى غَدِرِهِ لِنِسْ بَهٍ كَخَفِي وَفَاعِلُ صَالِحٌ فِي كُلِّ انْ قُصِدَ الْوَقَاعِلُ صَالِحٌ فِي كُلِّ انْ قُصِدَ الْوَقِاعِلُ صَالِحٌ فِي كُلِّ انْ قُصِدَ الْدَوَةِ جِئْ وَبِاسْمِ فَاعِلِ غَيْرِ ذِي الشَّلَاثِةِ جِئْ مِسيمٌ تُضَمَّ وَإِنْ مَا قَبْلَ آخِرِهِ مِسيمٌ تُضَمَّ وَإِنْ مَا قَبْلَ آخِرِهِ مِسنَ ذِي الشَّلَاثَةِ بِالْمَفْعُولِ مُتَّزِنًا مِسنَ ذِي الشَّلَاثَةِ بِالْمَفْعُولِ مُتَّزِنًا فِي الشَّلَاثَةِ بِالْمَفْعُولِ مُتَّزِنًا بِهِ عَنِ الأَصْلِ وَاسْتَغْنَوْا بِنَحْوِ نَجَا لِمَعْمَو لِ مُتَا اللَّهُ فَي الثَّلَاثِ فَي الشَّلَاثِ فَي الشَّلَاثِ فَي الشَّلَاثِ فَي الشَّلَاثِ فَي الشَّلَاثِ فَي السَّلَاثِ فَي السَّلَاثِ فَي السَّلَاثِ فَي السَّلَاثِ فَي السَّلُ وَاسْتَغْنَوْا بِنَحْوِ فَجَا

## بَابُ أَبْنِيَةِ الْمَصَادِرِ

فَلِل شُكلاثِيِّ مَا أُبْدِي هِ مُنْتَخَلَا النَّهُ وَالأَلِ فِ الْمَقْصُ ورِ متَّصِلاً رَضًى هُدًى وَصَلاح ثُمَّ زِدْ فَعِلَا رَضًى هُدًى وَصَلاح ثُمَّ زِدْ فَعِلَا اللَّهُ وَبِالْ قَصْرِ وَالْفَعْ لَاءُ قَدْ قُدِ قُدِ اللَّهُ وَبِالْ قَصْرِ وَالْفَعْ لَاءُ قَدْ قُدِ قُد اللَّهُ وَالْفَعُ وَلَ صِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِلْ اللَّهُ اللَّه

وَلِلْمَصَادِرِ أَوْزَانُ أُبِينَهَا فَعُلَمُ وَفَعُلُ وَفِعُلُ وَفِعُلَمُ فَعُلَانُ وَخَلَا وَبِتَا التَّاأْنِيثِ ثُمَّ فَعَالَيْ فِعَالَا التَّاأْنِيثِ ثُمَّ فَعَالَا التَّافِيثِ التَّالَٰ وَفَعُلَا التَّالَٰ وَفَعُلَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ وَجِعْ بِهِمَا الْفَعِيلَ وَبِالتَّا ذَانِ وَالْفَعَلَلَا فَعَالَيَ اللَّهُ وَفَعُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَفَعُلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَفْعُلَ وَبِتَا اللَّهُ وَمَفْعُلُ وَبِتَا اللَّهُ وَمَفْعُلُ وَبِتَا اللَّهُ وَمَفْعُلُ وَبِتَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَدَّى وَالْفُعُ ولُ لِغَيْ فَعَلْنِيَةٍ فَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ مَا فَعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

إِنْ لَـمْ يَكُنْ ذَا تَعَدِّ كَوْنَـهُ فَعَلَا فَعِيلُ فِي الصَّوْتِ وَالدَّاءُ الْمُمِضُّ جَلَا فِرَارٍ اوْ كَفِرَارِ بِالْفِعَ الِ جَلَا لِحِرْفَ بِهِ أَوْ ولَا يَ بِهِ وَلَا تَهِ لَا لِهَيْدَ فِي غَالِبً اكْمِشْ يَةِ الْخُ يَلَا

وَمَا عَلَى فَعِلَ اسْتَحَقَّ مَصْدَرُهُ وَقِ سُ فَعَالَ قَ اوْ فُعُولَ قَ لِفَعُلْ صَالِثَ جَاعَةِ وَالْجَارِي عَلَى سَهُلَا وَمَا سِوَى ذَاكَ مَسْمُوعٌ وَقَدْ كَثُرُ الْ مَعْناهُ وَزْنُ فُعَالٍ فَلْيُقَسْ وَلِذِي فَعَالَــةُ لِخِصَـالٍ وَالْفِعَالَـةَ دَعْ لِمَ رَّةِ فَعْلَ لَّهُ وَفِعْلَ لَهُ وَضَعُوا

# فَصْلٌ فِي أَبْنِيَةِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِيِّ

بِكَسْرِ ثَالِثِ هَمزِ الْوَصْلِ مَصْدَرُ فِعْ لَلْ عَازَهُ مَعَ مَدِّ مَا الأَخِيرُ تَلَا وَاكْسِيرْهُ سَابِقَ حَـرْفِ يَقْبَـلُ الْعِلَـكَلا وَفَعَّلَ اجْعَلْ لَهُ التَّفْعِيلَ حَيْثُ خَلَا أَلْزِمْ وَلِلْعَارِ مِنْهُ رُبَّمَا بُذِلَا فِعَّالِ فَعَلَ فَاحْمَدُهُ بِمَا فَعَلَا تَكْثِيرِ فِعْلِ كَتَسْيَارِ وَقَدْ جُعِلَا وَمِنْ تَفَاعُلِ ايْضًا قدْ يُرَى بَدَلًا مسْتَغْنِيًا لَا لُزُومًا فَاعْرِفِ الْمُشْلَا وَفِعْلَةٌ عَنْهُمَا قَدْ نَابَ فَاحْتُمِلَا تِفْعَالُ بِالتَّا وَتَعْوِيضٌ بِهَا حَصَلا

وَاضْمُمْهُ مِنْ فِعْلِ التَّا زِيدَ أُوَّلَهُ لِفَعْلَلَ وَفَعْلَلَةٍ لِلْهِ عَلَالِ وَفَعْلَلَةٍ مِنْ لَامٍ اعْتَلَّ لِلْحَاوِيةِ تَفْعِلَةً وَمَنْ يَصِلْ بِتِفِعَالِ تَفَعَلَ وَالْد وَقَدْ يُجَاءُ بِتَفْعَالِ لِفَعَ لَ فِي مَا لِلهُ لَكُنَّ فِع يَلَ مُبَالَغَةً وَبِالْفُعَلِّيلَةِ افْعَلَلَّ قَدْ جَعَلُوا لِفَاعَلَ اجْعَلْ فِعَالًا أَوْ مُفَاعَلَةً مَا عَيْنُهُ اعْتَلَتِ الإِفْعَالُ مِنْهُ وَالْإِسْ

تَبِنْ بِهَا مَرَّةٌ مِنَ الَّذِي عُمِلَا

مِنَ الْمُزَالِ وَإِنْ تُلْحَقْ بِغَيْرِهِمَا وَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي تُلازمُ اللَّذِي تُلازمُ اللَّذِي تُلازمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

#### بَابُ الْمَفْعَلِ وَالْمَفْعِلِ وَمَعَانِيهِمَا

عَل لِمَصْدَرِ اوْ مَا فِيهِ قَدْ عُمِلًا فَا كَانَ وَاوًا بِكُسْرِ مُطْلَقًا حَصَلَا مَا اعْتَلَّ لَامٌ كَمَوْلًى فَارْعَ صِدْقَ وَلَا هُ اكْسِرْ وَشَذَّ الَّذِي عَنْ ذَلِكَ اعْتَزَلَا مَذَمَّةُ مَنْسَكُ مَضَيَّةُ الْبُخَكِ بُ مُحْشَرٌ مَسْكَنَّ مَحَلُّ مَنْ نَزَلًا مَعْتَبَةً مَفْعَلً مِنْ ضَعْ وَمِنْ وَجِلًا مَوْقَعَةً كُلُّ ذَا وَجْهَاهُ قَدْ مُمِلًا وَمَسْجِدٍ مَكْبِر مَا أُو حَوى الإِبلَا وَمِنْ رَزَا وَاعْرِفِ اظْنُنْ مَنْبِتُ وَصِلَا \_زُرْ ثُمَّ مَفْعِلَةَ اقْدُرْ وَاشْرُقَنْ نُخِّلًا كَذَا لِمَهْلِكِ التَّثْلِيثُ قَدْ بُذِلَا رَأْي تَوَقَّ فْ وَلَا تَعْدُ الَّذِي نُقِلَ مِنْـهُ لِمَا مَفْعَلُ وَمَفْعِلُ جُعِلَا

مِنْ ذِي الثَّلَاثَـةِ لَا يَفْعِـلْ لَهُ ائْـتِ بِمَفْــ كَــذَاكَ مُعْتَــلُّ لَامٍ مُطْلَقًــا وَإِذَا الْـــ وَلَا يُصِوَّقِّرُ كَصِوْنُ الصِوَاوِ فَاءً اذَا فِي غَيْرِ ذَا عَيْنَهُ افْتَحْ مصدرًا وَسِوَا مَظْلَمَةُ مَطلَعُ الْمَجْمَعُ مَحْمَدةً مَزَلِّــةٌ مَفْـرَقٌ مَضَــلَّةٌ وَمَدَبْـــ وَمَعْجَ زُ وَبِتَ اءٍ ثُصَّ مَهْلَكَ أُ مَعْهَا مِن احْسِبْ وَضَرْبِ وَزْنُ مَفْعَكَةٍ وَالْكَ سُرَ أَفْ رِدْ لَمَرْفِ قِ وَمَعْصِ يَةٍ مِن ايْو وَاغْفِرْ وَعُذْرِ وَاحْمَ مَفْعِلَةٍ بِمَفْعِلِ اشْرُقْ مَعَ اغْرُبْ وَاسْقُطَنْ رَجَعَ اجْ وَاقْ بُرْ وَمِنْ أَرَبِ وَثَلِّتُ ارْبَعَهَا وَكَالصَّحِيحِ الَّذِي الْيَاعَيْنُهُ وَعَلَى وَكَاسْمِ مَفْعُ ولِ غَيْر ذِي الثَّلَاثَةِ صُغْ

#### فَصْلٌ فِي بِنَاءِ الْمَفْعَلَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْكَثْرَةِ

مِن اسْمِ مَا كَثُرَ اسْمُ الأَرْضِ مَفعَلَةٌ كَمِثْل مَسْبَعَةٍ وَالزَّائِدُ اخْتُزِلَا مِنْ ذِي الْمَزيدِ كَمَفْعاةٍ وَمُفْعِلَةٌ وأَفْعَلَتْ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ احْتُمِلًا غَيْرُ الشَّكَاثِيِّ مِنْ ذَا الْوَضْعِ مُمْتَنِعٌ وَرُبَّمَا جَاءَ مِنْهُ نَادِرٌ قُبِلَا

#### فَصْلٌ فِي بِنَاءِ الآلَةِ

فِيهِنَّ كَسْرُ وَلَمْ يَعْبَأُ بِمَنْ عَذَلَا

كَمِفْعَ لَ وَكَمِفْعَ اللهِ مَا بِهِ عُمِلًا فِي صُغِ اسْمَ مَا بِهِ عُمِلًا شَــذَّ الْمُــدُقُّ وَمُسْعُطُ وَمُكْحُلَـةً ومُدهُنَّ مُنْصُلً آلَاتُ مَــنْ نَخَـلًا وَمَــنُ نــوَى عَمَــلًا بهــنَّ جَــازَ لَهُ

#### خَاتِمَةٌ

وَالْحُمْدُ لللهِ إِذْ مَا رُمْتُهُ كَمَلَا عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيمِ الْخَاتِمِ الرُّسُلَا إِيَّاهُمُ فِي سَبِيلِ الْمَكْرُمَاتِ تَلَا سِــتْرًا جَمِــيلًا عَلَى الــزَّلَّاتِ مُشْــتَمِلًا مُسْتَ بْشِرًا جَذِلًا لَا بَاسِرًا وَجِلَا

وَقَدْ وَفَيْتُ بِمَا قَدْ رُمْتُ مُنْتَهِيًا ثـــمَّ الصَّلَاةُ وَتَسْلِيمٌ يُقَارِنُهَا وَآلِهِ الْغُـرِّ وَالصَّحْبِ الْكِـرَامِ وَمَـنْ وَأُسِاللهَ مِنْ أَثْوَابِ رَحْمَتِهِ وَأَنْ يُيَسِّرَ لِي سَعْيًا أَكُونُ بِهِ

#### تمت بحمد الله تعالى وتوفيقه